## «مزأسماء الله الحسنى: القريب»

### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام فرشه رجب ١٤٤١/٧/١٨هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحُمْدَ لِلَهِ خَمْدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَعْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ الْمُعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ مَعُولُوا لَا مَعُولُوا اللهَ النَّاسُ اتَقُواْ اللهَ الَّذِي حَلَقَكُم مَ مَنْ اللهِ عَلْمُونَ ﴿ [آل عمران : ١٠٢]، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ اللهَ الَّذِي حَلَقَكُم اللّذِي حَلَقَكُم مِنْهُمَا رَجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ ﴾ وَمَن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَقُواْ اللهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ ﴾ إلى إله وَلا الله وقُولُوا إلَّهُ اللهَ وَالله وَقُولُوا الله وَقُولُوا إلَّ إِلهَ اللهُ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا ﴾ فَوْلًا سَدِيدًا \* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا ﴾ وَعَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠ – ٧١].

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحُدِيِثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ﴿ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ﴿ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ ﴿ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ أَصَلًا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ أَيْ عَمَا اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَفْضَلُ الْحَلَّقِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرَّسُلِ، وَأَحْرَصُ النَّاسِ عَلَى الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ؛ فَهُمْ دَائِمًا سَبَّاقُونَ إِلَى أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ وَأَكْمَلِهَا وَالرَّسُلِ، وَأَجْلِهَا وَأَزْكَاهَا؛ فَبَعْدَ أَنْ مَنَ اللهُ عَلَيْهِمْ بِالنَّصْرِ فِي غَزُوةٍ خَيْبَرَ؛ كَمَا فِي رِوَايَةِ الْبُحَارِيّ، وَرَجَعُوا وَ عَائِدِينَ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاكُمُمْ بِالْجَهْرِ بِالتَّكْمِيرِ فَرَحًا وَابْتِهَاجًا بِهَذَا النَّصْرِ، قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمُمْ وَلاَ غَائِبًا، إنَّكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمُعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، إنَّكُمْ فَعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، إنَّكُمْ لَكُمْ يَعْنِي وَسَلَّمَ- : «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ إنَّكُمْ ليس تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، إنَّكُمْ لَكُمْ يَعْنِي وَسَلَّمَ- : «ارْبَعُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ صَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : «ارْبَعُوا عَلَى لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا» يَعْنِي: مَنْ تَدْعُونَ لَكُمْ وَمَعَكُمْ، وَلَمُ وَلَكُمْ، وَلَا يَخْوَنَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا» يَعْنِي: مَنْ تَدْعُونَهُ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، يَسْمَعُ مِرَّكُمْ وَجَوَاكُمْ، وَلاَ يَغْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ قَوْلِكُمْ، فَهُو الْقَوِيبُ مِنْكُمْ، وَلاَ يَغْوَلُهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ قَوْلِكُمْ، فَهُو الْقَويبُ مِنْكُمْ، وَلاَ يَغْوَلُهُ عَلَى اللهُ مَا لَكُم مِّنْ اللهُ عَلَيْهِ فَي عَلِيهُ فَو اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَيْرُهُ هُو لَى اللهُ عَيْرُهُ هُو لَا يَوْبِهُ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِي قَرِيبٌ مُّينِهُ لَهُ عَيْرُهُ هُو كُولُهُ اللهُ مَا لَكُم مِّنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَكُم مِّنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَيْرُهُ هُو اللهُ اللهُ مَا لَكُم مِّنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

هود: ٦١]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا ﴾ يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ [سبأ: ٥٠].

## «مزأسماء الله الحسنى: القريب»

#### محمد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي بالدمام فيشهر رجب ١٨/٧/١٨ه

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمُّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِي قَرِيبٌ مُجْمِيبٌ ﴾ [هود: ٦١]، فَمِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الْخُسْنَى: الْقَرِيبُ، وَالَّذِي قُرْبُهُ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- عَلَى نَوْعَيْنِ:

قُرْبٌ عَامٌ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ؛ بِعِلْمِهِ وَمُرَاقَبَتِهِ وَمُشَاهَدَتِهِ وَإِحَاطَتِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦]. الإنسانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لاَ تُبْصِرُونَ ﴾ [الواقعة: ٨٥].

وَقُرْبُ حَاصُّ لِكُلِّ مَنْ أَخْلَصَ الْعِبَادَةَ لَهُ، وَهُوَ الْمَدْكُورُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاسْجُدْ ﴾ وَافْتَرِبُ ﴾ [العلق: ١٩]، وَكَمَا قَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ ﴾ وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ ﴾ [رَوَاهُ مُسْلِم]، وَعَنْ أَنسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى ﴾ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ، قَالَ: ﴿ إِذَا تَقَرَّبُ العَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ فِرَاعًا، وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرُولَةً ﴾ [رَوَاهُ اللهُ عَالَى، وَأَنَّهُ بِالْحَيْرِ إِلَى عِبَادِهِ أَجْوَدُ؛ فَهُو أَسْرَعُ إِلَيْهِمْ بِالْحَيْرِ وَالْكَرَمِ وَالْجُودِ عَلَى عَظِيمٍ فَصْلِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَّهُ بِالْحَيْرِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَكَيْفِيَّةُ قُرْبِ اللهِ تَعَالَى لاَ نَعْلَمُهَا وَلا ﴾ وَمُنْ اللهِ تَعَالَى لاَ نَعْلَمُهَا وَلا ﴾ وَمُنْهُمْ فِي أَعْمالِمِمْ وَمُسَارَعَتِهِمْ إِلَى الْخَيْرِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَكَيْفِيَّةُ قُرْبِ اللهِ تَعَالَى لاَ نَعْلَمُهَا وَلا ﴾ وَمُنْهُمْ فِي أَعْمالِمِمْ وَمُسَارَعَتِهِمْ إِلَى الْخَيْرِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَكَيْفِيَّةُ قُرْبِ اللهِ تَعَالَى لاَ نَعْلَمُهَا وَلا ﴾ وَمُنْهُمْ فِي أَعْمَالِمِ مَا كُولِهِ وَمُسَارَعَتِهِمْ إِلَى الْخَيْرِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَكَيْفِيَّةُ قُرْبِ اللهِ تَعَالَى لاَ نَعْلَمُهُمْ وَلَتُهُ عَلَيْهِ مَعْلِمِ مَا كُمْ حَامِهِ مُ فَلُولُهُ إِلَى عَبْرِهِ مِثْلُ تَقُرُّبُ الْعَبْدِ إِلَى غَيْرِهِ، وَلَيْسَ مَشْيُهُ كَمَشْيِهِمْ، وَلَا هَرُولَتُهُ كَهَرُولِكُ فَلَيْسُ مَثْمُ لِهُ وَلَيْسَ مَشْيُهُ كَمَشْيِهِمْ، وَلَا هَرُولَتُهُ كَهُرُولَتُهُ كَمَوْدِ الْمَورِي الْعَبْدِ إِلَى عَيْرِهِ، وَلَيْسَ مَشْيُهُ كَمَشْيِهِمْ، وَلَا هَرُولَتُهُ كَهُرُولُولِ اللْعَرِيلِ وَلَنَهُ كَمَشْيِهِمْ، وَلَو السَّومِيلُ السَّومِيلُ السَّومِيلُ السَّومِيلُ السَّومِيلُ السَّعْمِيلُ السَّومِيلُ السَّومِيلُ السَّمِيلُ الْمُعْمِلُ السَّومِيلُ السَّهُ عَلَيْهِ السَّهُ وَلَوْلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللْعَلَى الْعَلْمُ الْعُنْهِ اللهُ عَنْهُ الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللْعَلَالِ اللهُ اللهُ اللهُ عَل

اللَّهُمَّ وَفِقْنَا لِلْعَمَلِ بِالطَّاعَاتِ، وَالْبُعْدِ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ، يَا سَمِيعُ يَا قَرِيبُ يَا مُحِيبَ اللَّهُمَّ وَفِقْنَا لِلْعَمَلِ بِالطَّاعَاتِ، وَالْبُعْدِ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ، يَا سَمِيعُ يَا قَرِيبُ يَا مُحِيبَ اللَّهُمَّ وَاللَّهُمُ اللَّهُمَ وَاتِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

## «مزأسماء الله الحسنى: القريب»

# محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام فرشهر رجب ١٨/٧/١٨هـ الْخُطْبَةُ الثَّانيَةُ

الْحُمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ عَلَى إِلَى رِضْوَانِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَا شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَا شَرِيكَ لَهُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا...

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: اتَّقُوا اللهَ حَقَّ التَّقْوَى، وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلإِيمَانِ بِأَسْمَاءِ اللهِ الْخُسْنَى الْأَوْلَى وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلإِيمَانِ بِأَسْمَاءِ اللهِ الْخُسْنَى الْمَوْلَى وَتَعَالَى وَتَعَالَى وَاسْتِشْعَارُ اللهِ وَاللَّهِ مِنْهَا اسْمُ الْقَرِيبِ مَنْ أَهْمِهَا: تَعْظِيمُ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ، وَإِكْبَارُهُ لَهُ فِي قَلْبِهِ، وَالتَّقَرُّبُ لَهُ بِكُلِّ أَنْوَاعِ اللهِ تَعَالَى مِنَ الْعَبْدِ لِيَزْدَادَ تَعْظِيمُ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ، وَإِكْبَارُهُ لَهُ فِي قَلْبِهِ، وَالتَّقَرُّبُ لَهُ بِكُلِّ أَنْوَاعِ اللهَ الطَّاعَاتِ لِيَحْصُلَ عَلَى مَحْبَّةِ مَوْلاَهُ وَقُرْبِهِ مِنْهُ.

وَمِنْ غَمَرَاتِ الإِيمَانِ بِاسْمِ اللهِ الْقَرِيبِ: الأَمْنُ وَالتَّقَةُ بِقُرْبِ اللهِ؛ فَلاَ يُوجَدُ مَلاَذٌ أَمِينٌ، وَلاَ وَمِنْ حَصِينٌ مَكِينٌ إِلاَّ بِاللهِ تَعَالَى؛ فَالأَمْنُ وَالسَّكِينَةُ وَالْعَافِيَةُ وَالثَّبَاتُ لاَ تَحْصُلُ إِلاَّ مِنَ السَّمِيعِ الْقَرِيبِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللهَ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ اللهِ اللّهِ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ اللهِ اللّهِ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللهُ اللهِ اللهِ مَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا ﴿ [التوبة: ٤٠].

فَاتَقُوا اللهَ رَبَّكُمْ، وَأَخْلِصُوا بِالْعِبَادَةِ لِخَالِقِكُمْ، وَالْجَأُوا لَهُ وَتَضَرَّعُوا لِلسَّمِيعِ الْقَرِيبِ الَّذِي ﴿ لَيُعَالَمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

هَذَا، وَصَلُوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللّهَ وَمَلائِكَتَهُ ﴿ اللّهَ وَمَلائِكَتَهُ ﴾ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الخرب: ٥٦]، وَقَالَ صَلَّى ﴿ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الخرب: ٥٦]، وَقَالَ صَلَّى ﴿ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَا عَشْرًا ﴾ [رَوَاهُ مُسْلِم].